## الثمن الأول من الحزب التاسع و العشرون

إِللَّهِ اللَّهُ مَنْ الرَّحِيمِ شُبْحَنَ أَلَدِ مَ أَسْرِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ أَلْمُسَيِّعِدِ أَكْرَامٍ إِلَى أَلْمَسْجِدِ إِلَا قُصَا أَلْذِكِ بَارَكُنَا حَوُلَهُ وِلِنُورِ بَهُ ومِنَ ايَانِنَا ۚ إِنَّهُ وهُوَ أَلْسَمِيعُ الْبَصِيرٌ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَّنَخِ ۖ إِسُرَآءِيلَ أَكَّ نَتَّخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١٠ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَيْ إِسْرَآءِ بِلَ فِي أَلْكِنَكِ لَتُفْسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُّنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولِبِهُمَا بَعَثْنَا عَلَيَّكُو عِبَادًا لَّنَآ أُولِكِ بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُو الْكُوَّ الْكُتَّةَ عَلَبْهِمْ وَأَمَّدَ دَنَكُمُ بِأَمُّوٰ لِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ وُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۗ إِنَ آحْسَنْهُمْ ۗ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُّ وَإِنَ ٱسَأَنُّمُ فَلَهَا فَإِذَاجَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِلبَسُفَءُواْ وُجُوهَكُمُ وَلِيَدُخُلُواْ الْمُسَبِحِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوُاْ تَتَبِيرًا ۗ ۞ عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَأَنَّ يَرُحَمَكُمْ وَإِنَّ عُدَثُّمُ عُدُنَا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِي بِنَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُتُوٓ اَنَ بَهُدِ عَالِمَةِ هِيَ أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُوهِ أَجَرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا

## الثمن الثاني من الحزب التاسع و العشرون

وَيَدُعُ اللَّا نَسَانُ بِالنَّبَرِّ دُعَآءَهُ و بِالْحَيْرِ ۗ وَكَانَ أَلِا نَسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَعَوْنَاءَايَةَ أَلِيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَنَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِّتَبُنَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُور وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْجِسَابُّ وَكُلَّ شَءًءِ فَصَّلُنَهُ تَفْصِيلَاٌ ۞ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلۡزَمۡنَـٰهُ طَآبِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ وَثَخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ كِتَابَّا يَلۡقِيـٰهُ مَنشُورًا ١ إِقْرَأُ كِتَبُكَ كَيْ بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن إِهْنَدِي فَإِنَّمَا يَهُنَدِ عِ لِنَفُسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخَرِيٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ ۞ وَ إِذَآ أَرَّدُنَآ أَن نُّهُلِكَ قَرْيَةً اَمَـرْنَا مُثَـرَفِهَا فَفَسَـقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكَمْرَ اَهُلَكُنَامِنَ أَلْقُرُونِ مِنَ بَعَدِ نُوجٌ وَكَفِيٰ بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ۗ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمُن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذُ مُومًا مَّذُحُورًا ١٠٥ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَجِيٰ لَهَا سَعُيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأَوُلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُّبِدُّ هَلَوُلَاءِ وَهَلَوُلآءِ وَهَلَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ ٢٠نظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَكٍ وَأَكْبَرُ تَفَطِيلًا ﴿ لَا تَجَعَلُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنَقُعُدَ مَذْمُومَا تَخَذُولًا ۞ وَقَضِيٰ رَّبُكَ

وَقَضِىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعُـ بُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِلَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ أَلۡكِكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا ٓ أُفِّ وَلَا نَنْهَ رُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا ١٠ وَاخْفِضُ لَمُ مَا جَنَاحَ أَلذُّ لِ مِنَ أَلرَّحْ مَنَّةِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمُهُمَا كُمَّا رَبَّبَكِ صَغِيرًا ۞ رَبُّكُونُهِ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُونُو إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلاَ قَابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا أَلُقُنُرُ بِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابُنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ۞ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِنْحَوَانَ أَلشَّ يَاطِينٌ وَكَانَ أَلشَّ يُطَنُّ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١ وَإِمَّا ثُعَرِضَنَّ عَنْهُمُ البَّنِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُّمَّرُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٣٥ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً الْيَعُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسُطِ فَنَقُعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ۖ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقُتُلُوٓا أَوَٰ لَا كُرِ خَشۡيَةَ إِمُلَقِ نَحۡنُ نَرِّدُ فَهُمۡ وَإِيَّا كُرُوۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنِيَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقُنُلُوا النَّفُسَ أَلَتِ حَرَّمَ أَلَّكُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلُطَانَاً فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِهِمِ إِلَّهُ بِالَّهِ هِيَأْحُسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ أَلْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَأُوفُواْ أَنْكُيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيبَةِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ۞ وَلَا نَقَفُ

وَلَا نَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِيرِهِ عِلْمُوْ إِنَّ أَلْسَمَتُعَ وَالْبَصَرَ وَا لَفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسَئُولًا ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي إَلَارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخَيْرِقَ أَلَا رُضَ وَلَنَ تَبُلُغَ أَلِحُبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَا لِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا ذَ لِكَ مِمَّا أَوْجِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحِكُمَةٌ وَلَا تَجْعَلُمَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتُلَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدُحُورًا ۞ اَفَأَصْفِيكُو رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتُّخَذَ مِنَ أَلْمُلَاِّكُةٍ إِنَكًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِبُما ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُتُرَءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ ۚ إِلَّا نُفُورًا ١٠ قُل لَّوْ كَانَمَعَهُ و ءَ الِمَةُ كَمَا تَفُولُونَ إِذَا لَّا بُنَعَوِا إِلَىٰ ذِ الْعَرْشِ سَبِيلًا ۚ ١٠ شُبْعَنَهُۥ وَتَعَلِيْعَمَّا يَفُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْنُ السَّبَعُ وَالارضُ وَمَن فِهِنَّ وَإِن مِّن شَكْءٍ إِلَّهُ يُسَبِّحُ بِحَادِةٍ وَلَكِن لَّانَفْقَهُ وُنَ سَبِيحَهُمُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِبًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ أَلْقُدْءَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَ أَكِنَّةً أَنْ يَنْفَقَهُوهُ وَفِيءَ اذَانِهِمْ وَقُرْزٌ وَإِذَا ذَكَرُنَ رَبَّكَ فِي إِلْقُدُوَ انِ وَحُدَهُ, وَلَوَّا عَلَىٰٓ أَذَبِرِهِمۡ نُفُورًا ١ عَكَلُمُ بِمَا يَسُتُمَعُونَ بِرِيمَ إِذْ يَسُنَمُعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ مُنْجُونَ إِذْ يَعْوُلُ الظَّالِمُونَ إِن تَنتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْمُورًا ﴿ انظُرْكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلُقًا جَدِيدًا ۗ قُلِّ كُونُواْ

قُلْ كُونُواْ جِحَارَةً اَوْحَدِيدًا ۞ اَوْخَلْقًا تِمْتَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنَ يُعِيدُنَا قُلِ إلدِ عِ فَطَرَكُمْ وَ أَوَّلَ مَرَّةٌ فِصَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمُ مَ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَ قُلُعَبِيٓ أَنَٰ يَكُونَ قَرِيبَاۗ يَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَتَسُنِجَيبُونَ كِحَمَدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثَتُمُ مُ إِلَا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِ مِ يَقُولُواْ اللِّهِ هِيَ أَحُسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَن زَغُ بَيْنَهُمُو ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مَّبِينَا ۚ وَبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِكُورُهِ إِنْ يَنْنَأُ يَرْحَمَّكُمُ وَ أَوِ إِنْ يَنْنَأُ يُعَذِّبُّكُمْ ۖ وَمَآ أَرُّسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيَلَا ﴿ وَرَبُّكَ أَعُلَمُ إِمَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ ۗ وَلَقَـٰذُ فَضَّلُنَا بَعُضَ أَلنَّابِيَئِ عَلَىٰ بَعُضٍ وَءَا نَنَيْنَا دَا وُو دَ زَبُورًا ١٠ قُلُ ١٠ عُواْ الدِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِدِ، فَلَا يَمُلِكُونَ كَثَمْ فَ أَلضُّرِ عَنكُو وَلَا تُحَوِيلًا ۞ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُ مُهُ وَأَفْرَبُ وَيَرْجُونَ وَإِن مِّن قَرْبَيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَالِكُوهَا قَبُلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أُوَّ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِنَبِ مَسُطُورًا ۞ وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرُسِلَ بِالْا يَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا أَلَاقًا لُونَ ۖ وَءَ اتَبَنَّنَا ثَمَوُدَ أَلَنَّا قَذَ مُبُصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْا يَكْتِ إِلَّا تَخُوِيفَا ۞ وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّهُ إِنَّا أَلِيِّهِ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَاةً لِلنَّاسِ وَالشَّبَعَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةُ فِي إِلْقُرْءَ انِ وَنُحَوِّ فُهُمُ فَمَا يَزِيدُ هُمُّةٍ إِلَّا طُغُيِّنَا كَبِيرًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْبَكَةِ إِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ فَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِكُنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَآيْتَكَ هَلْذَا أَلَذِ ﴾ كُتَّمَتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ آخَّرُ تَنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ يَهَامَةِ لَأَخْنَنِكُ نَّ ذُرِّيَّتُهُ ۗ إِلَّا قَلِيلَا ۚ قَالَ إَذْ هَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّكُمَ جَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُوزًا ﴿ وَاسْتَفَزِزُ مَنِ إِسْتَطَعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم إِنْ كَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي إِلَامُوالِ وَالْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّايَطُن ُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِنَّ عِبَادِ مِ لَيُسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفِي برَبِّكَ وَكِيلًا ۞ تَبُّكُو الذِ ٤ يُزْجِ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي إَلَٰتِكُمْ لِلسَّبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُو رَحِيكُمَّا ۞ وَ إِذَا مَسَّكُمُ ۗ الضُّرُّ فِي إِلَهُ مَلْ اللَّهُ وَ لِلَّهَ إِلَّاهُ فَلَمَّا نَجِيْكُولُهُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلإنسَانُ كَفُورًا ۞ آفَأَمِنتُمُو أَنُ يَخْسِفَ بِكُو جَانِبَ أَلْبَيِّرَ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُورُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ اَمَ آمِنتُمُو أَنْ يُعْيِدَكُمُ فِيهِ تَارَةً اخْبِرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرُ فَاصِفًا مِّنَ أَلِرِيحٍ فَيُغْرِقِكُم عِمَا كَفَرْبَتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَأَلَكُمْ عَلَيْنَا بِرِهِ تَبِيعًا ۞

## الثمن السابع من الحزب التاسع و العشرون

in de in de independent de independent

وَلَقَدُ كُتِهُنَا يَنْجِءَا دَمَ وَحَمَلُنَهُ مُرْفِي إِلْبَيِّرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَفُنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَلْتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَنِيرٍ مِّتَنَّ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوُم َنَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِيمٌ فَمَنُ اونِيَ كِتَابَهُ وبيمَيينِهِ عَأَوُلَإِكَ يَقُرَءُ ونَ كِتَنْبَهُمُ وَلَا يُظُلَّمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْبِى فَهُوَفِ إِلَاخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنِ إلذِتَ أَوْحَيْنَآ إِلَيُكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيكُ ﴿ وَلَوْلَا أَن خَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدتُ تَرَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَكَ ضِعُفَ أَنْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمُتَمَاتِ ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسُتَفِزُّونَكَ مِنَ أَلَارُضِ لِيُحَيِّرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلُفَكَ إِلَّا قَلِيلَا ۖ ۞ سُنَّةَ مَن قَدَارُسَلُنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّذِنَا تَخُوِيلًا ۞ آفِرِ إِلصَّلَوْةَ لِدُ لُوكِ أِلشَّمُسِ إِلَىٰ غَسَفِ أِليِّلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَجُرِّ إِنَّ فُرْءَ انَ أَلْفَجُر كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ أَلَيْلِ فَنَهَجَدُ بِيهِ نَافِلَةَ ۖ لَّكَ عَسِي أَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَدُمُودَا ١٠٥ وَقُل رَّبِّ أَدْ خِلْنِي مُدْخَلَ صِدُقِ وَأَنْجِرِجْنِي ثُخُرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلَكِ مِن لَدُ نلكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ۞ وَقُلُ جَاءَ أَنْحَقُّ وَزَهَقَ أَلْبَطِلُ ۚ إِنَّ أَلْبَطِ لَ كَانَ زَهُوفَا ١٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآ أَوُ وَرَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِامِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعُمَٰنَا عَلَىَ ألدِنسَانِ أَعَرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ " وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُكَانَ يَعُوسَا ۖ ۞ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمُّهُۥ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهَٰدِىٰ

وَبَيِّتَكُونَكَ عَنِ الرُّوجِّ قُلِ الرُّوحُ مِنَ آمَرِ رَبِّحِ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ أَلْعِلُم إِلَّا قَلِيكَ ﴿ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَ بِالنِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِدِء عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فُل لَّإِن إِجْمَعَتِنَ أِلِانسُ وَالْجِئُ عَلَىٰٓ أَنۡ يَّاثُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُرُٓءَانِ لَا يَا ثُونَ بِمِثَلِهِ، وَلَوْكَانَ بَعَضُهُمَ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِفِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَنَالِ فَأَبِيَّ أَكۡخَذَرُ ۚ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّوۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِّ رَ لَنَا مِنَ أَلَا رُضِ يَنْبُوعًا ۞ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نِّخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَا نُهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ آوَ ثُسُفِطَ أَلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْنَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَانِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَيِّكَةِ فَبِيلًا ۞ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخُرُفٍ آوَ تَرَقِيل فِي إِللَّمَآءِ وَلَن نَوْمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ ثُنَازِلَ عَلَيْنَا كِتَلَبًا نَقَتُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّةِ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّا سَ أَنَ يُومِنُوا إِذْ جَاءَ هُمُ اللَّهُ لِي إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَكَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا " ١ قُل لَّوُ كَانَ فِي إِلَا رُضِ مَلَيْ كَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّكَا وَ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُورُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۗ ۞ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُو اللَّهُ تَدِيَّ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ وَأُولِيّاءَ مِن دُونِيَّ وَنَحُنثُرُهُمْ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مَعْمَيَّا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأْوِيهُ مَ جَمَتَمٌ كُلَّمَا خَبَتْ زِدُ نَهُ مُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَا يَكِنْنَا وَقَالُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَكْنًا إِنَّا لْمَبُعُونُونَ خَلْفَ اجَدِيدًا ٥ اَوَ لَرُيَرَوَاْ